إنجيل المصريين

المخطوطة الثالثة

ترجمه الكسندر بوهليج وفريدريك ويس

تم الاختيار من، طبعة. جيمس م. برون ، مكتبة نجع حمادي، طبعة منقحة. هاربر كولينز، سان فرانسيسكو، 1990.

الكتاب المقدس للمصريين عن روح عظيمة غير مرئية، الآب الذي لا يمكن أن ينطق اسمه، الذي خرج من مرتفعات الكمال، وعلى نور أيونات النور، و نور صمت العناية الإلهية وأب الصمت، وعلى نور الكلمة والحقيقة، ونور عدم الفساد، والنور اللانهائي، والإشراق من أيونات النور من الأب الذي لا يمكن الكشف عنه، لا يحمل علامات، دائم الشباب، غير قابل للمطالبة، أيون الأيونات، الجينات الذاتي، المنتجة للذات، الغريب، الأيون صحيح حقا.

وخرجت منه ثلاث قوى؛ هي الآب، والأم، والابن، من الصمت الحي، الذي خرج من الآب غير الفاسد. خرج هذه من صمت الأب المجهول.

ومن ذلك المكان، خرج دوميدون دوكسوميدون، أيون الأيونات ونور كل واحد من قواه. وهكذا خرج الابن رابعاً؛ الأم الخامساً ؛ الآب السادساً. كان [...] ولكن غير معلن، بل هو الذي هو غير ملحوظ بين جميع القوى، والأمجاد، وعدم الفساد.

من ذلك المكان، جاءت القوى الثلاث، وثلاثة أجدود التي جلبها الأب في صمت بقدرته، من حضنه، أي، الأب، والأم، (و) الابن.

أجدود الأولى، الذي بسببه جاء الطفل الذكر ثلاث مرات، وهو الفكر، والكلمة، وعدم الفساد، والحياة الأبدية، والإرادة، والعقل، والمعرفة المسبقة، والآب الزنمردة.

القوة الثانية لأجدود، الأم، العذراء باربلون، الإبيتيوتش [...]أي، ميمينيامين[...]، الذي يرأس السماء، كارب [...]، والسلطة التي لا يمكن تفسيرها، والأم التي لا توصف لقد نشأت من نفسها [...] ؛ خرجت؛ اتفقت مع والد الصمت الصامت.

القوة الثالثة أجدود، ابن الصمت الصامت، وتاج الصمت الصامت، ومجد الآب، وفضيلة الأم، وأخرج من حضن القوى السبع من النور العظيم من الأصوات السبعة. والكلمة هي اكتمالهم.

هذه هي القوى الثلاث، وثلاث أجدود التي جلبها الآب، بقدرته، من حضنه. فأخرجهم إلى ذلك المكان.

وخرج دوميدون دوكسوميدون أيون الأيونات، والعرش الذي فيه، والقوى التي تحيط به، والامجاد وعدم الفساد. والد النور العظيم الذي خرج من الصمت، هو دوكسوميدون أيون العظيم، الذي يستريح فيه الطفل الذكر الثلاثي.

وتأسس فيها عرش مجده، الذي نقش عليه اسمه الذي لا يكشف، على اللوح [...] واحد هو الكلمة، أب نور كل شيء، الذي خرج من الصمت، بينما هو يستريح في الصمت، الذي اسمه في رمز غير مرئي. ظهر لغز خفي غير مرئي:

## 

## EEEEEEEEEEEEEEEE

uuuuuuuuuuuuuuuuu

eeeeeeeeeeeee

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

## 

وبهذه الطريقة، أعطت القوى الثلاث الثناء على الروح العظيمة، غير المرئية، غير المسماة، العذراء، غير القابلة للاستدعاء، وعذراه الذكر. لقد طلبوا قوة. جاء صمت الصمت الحي، أي الأمجاد عدم الفساد في الأيونات [...] الأيونات، أضاف عدد لا يحصى من [...]، الذكور الثلاثة، ذرية الذكور الثلاثة، الأجناس الذكور...

(الرابع 55، 5-7 يضيف: ... أمجاد الآب، أمجاد المسيح العظيم، وذرية الذكور، والأجناس...)

...ملأ دوكسوميدون الأيون بقوة الكلمة لكل البليروما (الامتلاء).

ثم الطفل الذكر الثلاثي للمسيح العظيم، الذي كان قد مسحه الروح الخفي العظيم - الذي كان يسمى قوة "أينون" - أعطى الثناء على الروح الخفي العظيم وعذراه الذكر يوئيل، وصمت الصمت الصامت، والعظمة التي [...] تفوق الوصف. [...] لا يمكن وصفها [...] لا يمكن الرد عليها وغير قابلة للتفسير، أول واحد خرج، و (الذي) لا يمكن ادعاؤها، [...] وهو أمر رائع [...] لا يمكن وصفه [...]، هو الذي لديه كل عظمة لعظمة الصمت في ذلك المكان. جلب الطفل الذكر الثلاثي الثناء، وطلب قوة من الروح العذراء العظيمة غير المرئية.

ثم ظهر في ذلك المكان [...]، الذي [...]، الذي يرى أمجاد [...] الكنوز في [...] أسرار غير مرئية ل [...] من الصمت، الذي هو ذكر العذراء يويل.

ثم ظهر طفل الطفل، إسفيتش.

وهكذا تم الانتهاء منه، وهو الآب، والأم، والابن، والأختام الخمسة، والسلطة التي لا تقهر والتي هي المسيح العظيم من جميع تلك غير قابل للفساد.... (سطر واحد غير قابل للاسترداد) ...المقدسة [...] النهاية ، غير القابلة للفساد [...] ، و [...] ، إنها قوى وأمجاد وعدم فساد [...]. خرجوا ..... (5 خطوط غير قابلة للاسترداد)

... جلب هذا النتاء على سر لا يمكن كشفه، خفية [...] الخفية ..... (4 خطوط غير قابلة للاسترداد) ... له في [...]، الإيونات [...] العروش، [...] وكل واحد [...] عدد لا يحصى من القوى دون عدد تحيط بهم، أمجاد وغيرقابل للفساد [...] وهم [...] من الآب، والأم، والابن، والبليروما كله، الذي ذكرته من قبل، والأختام الخمسة، وغموض الأسرار. لقد ظهروا .... (3 خطوط غير قابلة للاسترداد) ... الذي يرأس [...]، والإيونات [...] حقًا [...] و ..... (4 خطوط غير قابلة للاسترداد) ... والإيونات الأبدية حقًا.

ثم خرجت العناية الإلهية من الصمت، وصمت الروح الحي، وكلمة الآب، والنور. هي [...] الأختام الخمسة التي جلبها الأب من حضنه، ومرت بكل الإيونات التي ذكرتها من قبل. وأنشأت عروش المجد، وعدد لا يحصى من الملائكة دون عدد الذين أحاطوا بهم، والقوى وأمجاد غير قابلة للفساد، الذين الغناء وإعطوا المجد، وكلهم اعطوا الثناء بصوت واحد، مع اتفاق واحد، مع صوت واحد لا يصمت أبدا، [...] إلى الآب، والأم، والابن [...]، وجميع بليروما التي ذكرتها من قبل، الذي هو المسيح العظيم، الذي هو من الصمت، الذي هو الطفل غير قابل للفساد تلماشيل ايلي ايلي مشار مشار سيث، والسلطة التي يعيش حقا، والعذراء الذكور الذي هو معه، يويل، تلماشيل، صاحب المجد، والطفل من الطفل، وتاج مجده، [...] من الأختام الخمسة، بليروما التي ذكرتها من قبل.

هناك، خرجت الكلمة الحية العظيمة المولودة ذاتيا، الإله الحقيقي، الذي لم يولد بعد، الذي سأقول اسمه، قائلا، [...]aia[...] داتودوسد [...]، الذي هو ابن المسيح العظيم، الذي هو ابن الصمت الذي لا يوصف، الذي خرج من الروح العظيمة غير المرئية وغير الفاسدة. ظهر ابن الصمت والصمت .... (سطر واحد غير قابل للاسترداد) ... رجل غير مرئي [...] وكنوز مجده. ثم ظهر في الوحي [...]. وأقام الإيونات الأربعة. بكلمة أنشأها.

لقد حمل التسبيح للروح العذراء العظيمة، غير المرئية، صمت الآب، في صمت صمت الصمت الحي، المكان الذي يستريح فيه الإنسان. (لا يمكن استرداد سطرين)

ثم خرجت من ذلك المكان سحابة النور العظيم، القوة الحية، والدة القدوسين، غير الفاسدين، القوة العظيمة، ميروثو. وأنجبت له اسمه الذي أسميه، قائلاً، إين إيا إي إيا، ثلاث مرات.

لأن هذا، أداماس، هو النور الذي يشع من النور ؛ هو عين النور. "لأن هذا هو الإنسان الأول الذي به وإليه خلق كل شيء، والذي بدونه لم يوجد شيء". جاء الأب المجهول وغير المفهوم. نزل من فوق لإبطال النقص.

ثم اختلطت اللوغس العظيمة، و ذاتية التوليد الإلهي، والرجل غير القابل للفساد آداماس مع بعضها البعض. جاء لوغس رجل إلى حيز الوجود. ومع ذلك، جاء الرجل إلى حيز الوجود من خلال كلمة واحدة.

وأثنى على الروح العذراء العظيمة، غير المرئية، غير المفهومة، والعذراء الذكر، والطفل الذكر ثلاث مرات، والعذراء الذكر يويل، وتلماشيل، حامل المجد، طفل الطفل وتاج مجده، دوكسوميدون - أيون العظيم، والعروش التي فيه، والقوى التي تحيط به، والأمجاد وعدم الفساد، وكلها بليروما التي ذكرتها من قبل، والأرض الأثيرية، المتلقي من الله، حيث الرجال القديسين من النور العظيم تلقي الشكل، ورجال والد الصمت، الذين يعيشون الصمت، والأب وكلها بليروما، كما ذكرت من قبل.

الل غسات العظيمة، ذاتية التوليد الإلهي، والرجل غير الفاسد أعطى آداماس الثناء، (و) طلبوا قوة وقوة أبدية لذاتية التوليد، لاستكمال الأيونات الأربعة، من أجل أن، من خلالهم، قد تظهر هناك مجد وقوة الأب غير مرئية من الرجال القديسين من النور العظيم الذي سيأتي إلى العالم، والتي هي صورة الليل. طلب آدم غير القابل للفساد منهم ابنًا من نفسه، حتى يصبح (الابن) أبًا للعرق غير القابل للنقل وغير القابل للفساد، بحيث يظهر الصمت والصوت من خلاله (العرق)، ومن خلاله، قد يرفع الأيون الميت نفسه، بحيث قد يذوب.

وهكذا خرج من فوق قوة النور العظيم، التجلي. أنجبت الأنوار الأربعة العظيمة: هارموزيل، أوروائيل، دافيث، إليث، وسيث العظيم غير القابل للفساد، ابن الرجل غير القابل للفساد أداماس.

وهكذا فإن هيبدمد الكمال، الذي يوجد في أسرار خفية، أصبح كاملا. عندما تتلقى المجد، تصبح أحد عشر أجدود.

وأومأ الأب بالموافقة؛ كان كل بليروما الأنوار مسرورًا جدًا. وجاء قرنائهم عليها لإكمال أجدود من ذاتية التوليد الإلهي: نعمة أول نور هارموزيل، وإدراك النور الثاني أورويل، وفهم النور الثالث دافيث، والحكمة من النور الرابع إليث. هذا هو أجدود الأول من ذاتية التوليد الإلهى.

وأوماً الأب بالموافقة؛ كان كل بليروما الأنوار مسرورًا جدًا. وجاء وزراء عليها: أول واحد، وجمالئيل كبيرة (من) أول نور كبير هارموزيل، وجبرائيل العظيم (من) النور الكبير الثاني أورويل، وساملو كبيرة من نور كبير دافيت، و أبراساكس كبيرة من نور كبير إليث. وأزواج هؤلاء جاء بها إرادة السرور جيدة من الآب: ذاكرة واحدة كبيرة، وأول، جمالئيل ؛ حب واحد كبير، والثاني، جبرائيل ؛ السلام من واحد ثالث، وسامبلو كبيرة ؛ الحياة الأبدية من واحد كبير، والرابع، أبراساكس. وهكذا تم الانتهاء من خمسة أجدود، ما مجموعه أربعين، كقوة لا يمكن تفسيرها.

ثم أعطت اللوغسات العظيمة، وذاتية التوليد، وكلمة من بليروما من الأنوار الأربعة الثناء على كبير، غير مرئية، غير قابل للاستدعاء، والروح العذراء، والعذراء الذكور، والعظيم دوكسوميدون -آيون، والعروش التي هي فيها، والقوى التي تحيط بها، والأمجاد، والسلطات، والقوى، والطفل من الطفل وتاج مجده، والسلطات، والقوى، والطفل من الطفل وتاج مجده، بليروما كله، وجميع الأمجاد التي هي هناك، بليروما لانهائية، والأيونات غير مسمى، من أجل أن يتمكنوا من تسمية الأب الرابع، مع عرق غير قابل للفساد، (و) أنها قد استدعاء بذرة الأب بذرة سيث العظيم.

ثم اهتز كل شيء، وارتجف من تلك غير القابلة للفساد. ثم خرج الاولاد الذكور الثلاثة من فوق الى الذين لم يولدوا والى المولودين والذين ولدوا في المولود. جاءت العظمة، كل عظمة المسيح العظيم. أسس العروش في المجد، عدد لا يحصى من دون عدد، في الأيونات الأربعة من حولهم، عدد لا يحصى من دون عدد، والقوى والأمجاد والاضطرابات. وخرجوا في هذا الطريق. وزادت الكنيسة الروحية غير الفاسدة في الأنوار الأربعة لذاتية التوليد الحية العظيمة، إله الحقيقة، المديح، الغناء، (و) إعطاء المجد بصوت واحد، باتفاق واحد، بفم لا يستريح، للآب، والأم، والابن، وكلها بليروما، تماما كما ذكرت من قبل. والاختام الخمسة التي لها عدد لا يحصى والمتسلطون على الأيونات والحاملون مجد الرؤساء قد اعطيت امرا بالكشف عن المستحقين. آمين.

\*\*\* ثم أعطى سيث العظيم، ابن آدم غير قابل للفساد الرجل، الثناء على كبيرة، غير مرنية، غير قابل للاستدعاء، غير مسمى، والروح العذراء، و (عذراء الذكور، والطفل ثلاث مرات من الذكور، والذكور) العذراء يويل، وتلماشيل، صاحب المجد وتاج مجده، والطفل من الطفل، وعظيم دوكسوميدون - آيون، والبليروما التي ذكرتها من قبل، وطلب له البذور.

ثم خرجت من ذلك الموضع قوة عظيمة للنور العظيم بليسيئيا والدة الملائكة وام الانوار والام المجيدة والعذراء ذات الصدور الاربعة آتية بثمر عمورة كالربيع وسدوم ثمرة ربيع عمورة الذي فيها. خرجت من خلال سيث العظيم.

ثم فرح سيث العظيم بالهدية التي منحها له الطفل غير الفاسد. واخذ نسله منها بالثديين الاربعة العذراء ووضعه عنده في الأيونات الرابع وفي الأيونات الاربعة في النور العظيم الثالث دافيث.

بعد خمسة آلاف سنة، تحدث النور العظيم إليث: "دع شخصًا ما يسود على الفوضى والهاوية". وظهرت سحابة اسمها هايلك صوفيا [...] نظرت إلى أجزاء من الفوضى، وجهها مثل [...] في شكلها [...] الدم. وتكلم الملاك العظيم جماليئيل الى جبرائيل العظيم وزير النور العظيم اوروائيل. فقال ليخرج ملاك ليسود على الفوضى والهاوية. ثم جاءت السحابة، كونها مقبولة، في اثنين من موناد، كل واحد منها كان له نور. [...] العرش، الذي وضعته في السحابة أعلاه. ثم رأى ساكلس الملاك العظيم الشيطان العظيم الذي معه نبروئيل: "دع الأيونات الاثني نبروئيل. فصاروا معًا روحًا مولودًا للأرض. لقد أنجبوا ملائكة يساعدونهم. قال ساكلس للشيطان العظيم نبروئيل: "دع الأيونات الاثني عشر تأتي إلى حيز الوجود في [...] الأيون، عوالم [...]". [...] قال الملاك الكبير ساكلس بإرادة ذاتية التوليد، "سيكون هناك [...] من عدد سبعة [...]."

فقال للملائكة العظماء: اذهبوا وليملك كل واحد منكم على عالمه. كل واحد من هؤلاء الاثني عشر الملائكة خرجوا. الملاك الأول هو أثوث. وهو الذي تسميه أجيال الناس العظيمة [...]. والثاني هو هارماس، الذي هو عين النار. والثالث هو جاليلا. الرابع هو يوبل. والخامس هو أدونايوس، الذي يدعى "ساباوث". السادس هو قايين، الذي تسميه الأجيال العظيمة من البشر الشمس. والسابع هو هابيل، والثامن هو أكيريسينا، والتاسع هو يوبيل. العاشر هو هارموبيال. الحادي عشر هو ارشي ادونين. الثاني عشر هو بيلياس. هؤلاء هم الذين يترأسون هاديس والفوضى

وبعد تأسيس العالم، قال ساكلس لملائكته: "أنا إله غيور، لم يأت شيء إلى حيز الوجود من غيري"، لأنه وثق في طبيعته.

ثم جاء صوت من العلاء قائلا: "الإنسان موجود وابن الإنسان". بسبب نزول الصورة أعلاه، والتي تشبه صوتها في ارتفاع الصورة التي نظرت من خلال النظر إلى الصورة أعلاه، تم تشكيل المخلوق الأول.

وبسبب هذا، جاء ميتانويا إلى حيز الوجود. وتلقت كمالها وقوتها من قبل إرادة الآب، وموافقته، والتي وافق عليها للعرق العظيم، غير قابل للفساد، غير المنقولة، للانسان القوي من سيث العظيم، من أجل انه قد زرع في الأيون التي تم طرحها، بحيث من خلالها (ميتانويا)، يمكن ملء النقص. لانها خرجت من فوق نزولا الى العالم الذي هو صورة الليل. عندما جاءت، صلت من أجل (توبة) كل من نسل أركون هذا الإيون ، والسلطات التي خرجت منه ، والتي تدنس (نسل) الإله الذي أنجب الشياطين والذي سيتم تدميره، و نسل آدم وسيث العظيم الذي يشبه الشمس.

ثم جاء الملاك العظيم هرمز للإعداد، من خلال العذارى من البذر الفاسدة من هذه الأيون، في لوغسات مولودة، السفينة المقدسة، من خلال الروح القدس، وبذور سيث العظيم. ثم جاء سيث العظيم وأحضر نسله. وزُرعت في الأيونات التي أُخرجت، وعددها مقدار سدوم. يقول البعض أن سدوم هي مكان مرعى سيث العظيم، وهو عمورة. لكن آخرين (يقولون) أن سيث العظيم أخذ نباته من عمورة وزرعه في المقام الثاني، والذي أطلق عليه اسم "سدوم".

هذا هو العرق الذي جاء من خلال إدوكلا. لأنها ولدت من خلال الكلمة، إلى الحقيقة والعدالة، أصل بذرة الحياة الأبدية، والتي هي مع أولئك الذين سوف تصمد، بسبب معرفة انبثاقها. هذا هو العرق العظيم غير القابل للفساد الذي خرج من خلال ثلاثة عوالم إلى العالم.

وجاء الطوفان كمثال، لإكمال الأيون. ولكن سيتم إرسالها إلى العالم بسبب هذا العرق. سوف يأتي حريق على الأرض. وستكون النعمة مع أولئك الذين ينتمون إلى العرق، من خلال الأنبياء والأوصياء الذين يحرسون حياة العرق.

بسبب هذا العرق، ستحدث المجاعات والأوبنة. لكن هذه الأشياء ستحدث بسبب العرق العظيم غير القابل للفساد. بسبب هذا العرق، ستأتى الإغراءات، زيف الأنبياء الكذبة.

ثم رأى سيث العظيم نشاط الشيطان، ومظاهره الكثيرة، ومخططاته، التي ستأتي على عرقه غير القابل للفساد وغير القابل للنقل، واضطهاد قواه وملائكته، وضلالهم، أنهم تصرفوا ضد أنفسهم.

ثم اعطي العظيم سيث الثناء على العظيم، غير قابل للاستدعاء، والروح العذراء، والذكور العذراء باربيلون، الذكور الثلاثي الطفل تلمائيل هيلي مشار سيث مشار، والسلطة التي يعيش حقا، والذكور العذراء يويل، تلماشيل، صاحب المجد وتاج مجده، وعظيم دوكسوميدون - أيون، والعروش التي هي فيه، والقوى التي تحيط بها، وكل بليروما، كما ذكرت من قبل وطلب حراساً على نسله.

ثم خرج من الأيونات العظيمة أربعمائة من الملائكة الأثيريين، يرافقهم الإيروسييل العظيم وسلميخائيل العظيم، لحراسة العرق العظيم غير القابل للفساد، وثماره، وعظماء سيث العظيم، من وقت ولحظة الحقيقة والعدالة، حتى اكتمال الأيون وأركوناته، أولئك الذين حكم عليهم القضاة الكبار بالموت.

ثم أرسل سيث العظيم من الأنوار الأربعة، بإرادة ذاتية التوليد و بليروما كله، من خلال هدية والسرور من الروح الخفية العظيمة، والأختام الخمسة، و بليروما كله.

لقد مر عبر باروسيا الثلاثة التي ذكرتها من قبل: الطوفان، والحريق، وحكم الأركونات والقوى والسلطات، لإنقاذها (العرق) الذين ضلوا، من خلال المصالحة في العالم، والمعمودية من خلال هيئة اللوغسات ولدت التي أعدها سيث العظيم لنفسه سرا من خلال العذراء، من أجل أن القديسين قد أنجبوا من قبل الروح القدس، من خلال رموز غير مرئية وسرية، من خلال مصالحة العالم مع العالم، من خلال نبذ العالم، وإله الثلاثة عشر ألفون، و (من خلال) دعوات القديسين وغير قابل للنفخ منها، و (من خلال) حضن غير قابل للفساد، و (من خلال) النور العظيم للآب، الذي ظهر مسبقا مع العناية الإلهية له، وأنشأ من خلال المعمودية المقدسة التي تتجاوز السماء، من خلال غير قابل للفساد لوجيجوتن واحد، حتى الذي كان قد وضع على سيث العظيم. وبه سَمَر قوى الأيونات الثلاثة عشر وأقام الذين أخرجوا وأخذوا. لقد سلحهم بدرع من المعرفة بهذه الحقيقة، مع قوة لا تقهر من عدم القابلية للفساد.

ظهر لهم المصاحب العظيم يسوس مازاريوس يسديكوس، الماء الحي، والقادة العظماء، يعقوب العظيم وثيوبامبتوس وإسوائيل، وهم الذين يترأسون نبع الحقيقة، ميشيوس وميشار ومنسينوس، وهو الذي يترأس معمودية الأحياء، وأجهزة التنقية، و سيسنجينفرانقس، وهم الذين يترأسون بوابات المياه، ميشيوس وميشار، والذين يترأسون الجبل، سيلااو وإيلينوس، ومتلقي العرق العظيم، غير الفاسدين، الرجال الأقوياء من سيث العظيم، وزراء الأنوار الأربعة، جمالنيل العظيم، العظيم جبرائيل، سامبلو العظيم، وأبراساكس العظيم، وأولئك الذين يترأسون المدخل إلى بقية الحياة العظيم، وأولئك الذين يترأسون المدخل إلى بقية الحياة الأبدية، والحكام ميكسائثر وميخانور العظيم، وأولئك الذين يحرسون أرواح المنتخب، أكرماس و ستريمبسوشوس، والقوة العظمى الأبدية، والحكام ميكسائثر وميخانور العظيمة غير المرئية، غير القابلة للاستدعاء، غير القابلة للتسمية، العذرية، والصمت، و (الأولى) ضوء عظيم هارموزيل، مكان ذاتية التوليد الحية، إله الحقيقة، والذي هو معه، الرجل غير القابل للفساد أداماس، والثاني، أورويل، مكان سيث العظيم، ويسوع، الذي يمتلك الحياة، والذي جاء وصلب ما هو في القانون، والثالث، دافيث، مكان أبناء سيث

العظيم، والرابع، إليث، المكان الذي أرواح الأبناء يستريحون، والخامس، يويل، الذي يرأس أكثر من اسم له الذي سيتم منحه لتعميد مع المعمودية المقدسة التي تفوق السماء، واحد غير قابل للفساد.

ولكن من الآن فصاعدا، من خلال رجل غير قابل للفساد Poimael، والذين يستحقون (ال) استدعاء، والتخلي عن الأختام الخمسة في معمودية الربيع، وهذه سوف تعرف استقبالهم كما يعلمون عنهم، وأنها سوف تعرف لهم (أو: تكون معروفة) بها.

هذه لن تذوق الموت بأى حال من الأحوال.

\*\*\* aiOn o Ou El aaaa! حقا، حقا، عا يسوع مازاريوس يسديكيوس، يا الماء الحي، يا طفل الطفل، يا الاسم المجيد! حقًا، aiOn o On (أو: O aeon الحالي)، aiOn o Ou الحالي)، aiOn o Ou الحالي)، aiOn o Ou الحالي)، aiOn o Ou يا موجود واحد الذي يرى الأيونات!

حقا، حقا، AEE IIII UUUUUU OOOOOO ، الذي هو الأبدية! حقا، حقا، أنت ، الذي يوجد، AEE IIII UUUUUU OOOOOO ، في القلب، الذي يوجد، aei eis ، في القلب، الذي يوجد، أنت ما أنت عليه، أنت من أنت)!

اسمكم العظيم هذا عليّ، يا كامل الذات، الذي ليس خارجًا عني. إني أراك يا من ترى الجميع. لأن من يقدر أن يفهمك بلسان آخر.

الآن بعد أن عرفتك، خلطت نفسي مع غير قابل للتغيير. لقد سلحت نفسي بدرع من النور ؛ لقد أصبحت نورًا! لأن الأم كانت في ذلك المكان بسبب جمال النعمة الرائع. فمددت يدي وهي مطوية. لقد تشكلت في دائرة ثروات النور الذي في حضني، والذي يعطي شكلاً للعديد من المولودين في النور الذي لا تصل إليه أي شكوى. سأعلن مجدك حقًا، لأنني فهمتك، يا أيون، أيون، يا إله الصمت! أنا أشرفك تماما. أنت مكان راحتي، يا ابن إس إس أو، العديم الشكل الموجود في العديمي الشكل، الموجود الذي يقيم الرجل الذي فيه تطهرني في حياتك، حسب اسمك غير القابل للتلف. لذلك، فإن بخور الحياة في داخلي. لقد خلطته بالماء بعد نموذج جميع الأركونات، لكي أعيش معك في سلام القديسين، أنت الموجود حقًا إلى الأبد.

هذا هو الكتاب الذي كتبه سيث العظيم، ووضع في الجبال العالية التي لم تشرق عليها الشمس، ولا هو ممكن (أن تفعل ذلك). ومنذ أيام الأنبياء والرسل والوعاظ، لم يعلو الاسم على قلوبهم، ولا هو ممكن. وآذانهم لم تسمع ذلك.

كتب سيث العظيم هذا الكتاب مع رسائل في مائة وثلاثين سنة. وضعه في الجبل الذي يسمى "الشراكسيو"، من أجل أنه، في نهاية الأزمنة والعصور، من خلال إرادة ذاتية التوليد الإلهي والبليروما بأكملها، من خلال هدية من الحب الأبوي الذي لا يمكن تعقبه، لا يمكن تصوره، قد يخرج ويكشف عن هذا العرق المقدس غير الفاسد للمخلص العظيم، وأولئك الذين يسكنون معهم في الحب، والروح العظيمة، غير المرئية، الأبدية، وابنه الوحيد، والنور الأبدي، وزوجته العظيمة غير الفاسدة، وصوفيا غير الفاسدة، والباربلون، والبليروما كلها في الأبدية. آمين.

\*\*\*إنجيل المصريين المكتوب من الله، المقدس، الكتاب السري. النعمة والفهم والإدراك والحكمة مع من كتبها - يوجنوستوس الحبيب، في الروح - في الجسد، اسمي جونجيسوس - وزملاني الأنوار في عدم الفساد. يسوع المسيح، ابن الله، المنقذ، إتشثيوس. المكتوب من الله، هو الكتاب المقدس للروح الخفية العظيمة. آمين.

الكتاب المقدس

للروح الخفية العظيمة.

آمين.